





كان الكُنكوتُ الصَّغيريلعبُ مع أُصحابِه، إِذْ رأَى شبيئًا يلمعُ على الأرضِ أمامَه، فجرَى نحوَه ، وحاولَ أن يلنْقِطه بِمنقارِه الصَّغير.. ولمريكنُّ هذا الشَّكُّ إِلَّا قَطَعُةَ نُقُودٍ فِضَّيَّةً، منذواتِ لْعَشَرةِ القُروش ، سقطتُ من





نادَى الكُتكوتُ الصَّغيرُ على أصحابِه، من البَطِّ والوَزِّ، وقال لهم : انظروا ماذا وجَدْت ؟ إنَّه شَيُّ غريبُ حقّا ؟ ماذا تظنُّونَه يا أصدقائي ؟



## قال الكتاكيتُ الصِّغار: لا. لانظُنُّ ذلك



فلنذهب إلى جارِنا الدِّيكِ الرُّومي، ونسأَلُه، فهُو أكبرُمِنا، وبعرِفُ أكبرُمِنا. فهُو أكبرُمِنا.

ضحِك الدِّيكُ الرُّومِيُّ مِلَّ شِدقيْه ، وقال: لاياصِغارى، إنَّهَا ليستُ قطعةً من الشَّمس. فنظرَ إليه الصِّغارُ بانتباءٍ وقالوا: ماذا تَكُونُ إذنُ،



الله إنَّها .. إنَّها سمكةٌ يا أطفالي



أَثَمَّ ذهبَ الصِّغارُ إلى البَطَّةِ الحبيرةِ الطَّيِّةِ ، وسألوها: ماهذا الشَّئُ اللَّامِعُ البرَّاق ؟



بعد تفكير: أظنُّ يا أطفالى أنَّهَا نَجَمَّةُ سقطتُ من السَّماء. قالت الوزَّة زيزى: ألم أقل لكع، إنَّها قطعةٌ من الشَّمس سقطتُ علينا ؟



قال الكتاكيت: مِسكينة ، هذه النَّجمةُ الصَّغيرة . ألا توجدُ طريقةُ لإرجاعِها إلى السَّماء؟ قالتِ البطَّةُ الكبيرة : كلِّفو النَّسر، فهو يستطيعُ أنْ يطير، ويقذفها لأعلى، فتصلَ إلى السَّماء بشُهولة.





